

# قالت « شَهر زاد »

بفت او كامل كياني

ليس في الشّرْق ولا في الغَرْب ، من يُنافس «شهْرَزادَ» في ميزاتها النّادرة ، فقد سجّل لها التاريخ \_ فيما سجّله من مزاياها الباهرة \_ أنها أَقْدَرُ مُحَدّثة ، وأبرعُ راوية للقصص ؛ بعد أن استطاعت \_ بفضل عبْقَريتها في هذا المضمار أن تُنْجِيَ رأسَهامن السَّيْف ألفَ مرّة ومرّة ، في «ألف ليلة وليلة» ! ... وقد بُعثت « شهْرَزادُ » في هذه المجموعة من القصص ، لتُسامرَ النَّاشِدَةَ المحديثة بغُنون من القصص ، تسْحَرُ القارئ الصفيرَ بطلاوتها وتَبْسُط له أمثلة طيبة من مكارم الأخلاق ! فيشُب قارتُها ، وقد انطبعت نفسه على حُبِّ الفضيلة ، وإيثار الخَير . وهذه المجموعة هي ألمع جوهرة في عقد القصص العربية ، تنْقُلُ القارئَ بين أجْواء الشُّرق وأحلامه ، وأخيلته العامرة بأسباب البهجة . شغفَت أمر الناطقين بالضّاد ، فأقبلوا عليها .. وفتنت الأمم الغربية ، فترجمتها إلى لغاتها .. وها هي ذي تتجلّى في أسلوب «الكيلاني» ، السَّهْل المُمتّنع : بديعة الإخراج ، مُهذَّبَّة الحَواشي ، رفيعة الأهداف ، ناطقة الشخصيَّات تُخيِّل لقارئها أنه يعيشُ مع أبطالها ، ويُشاركُهم في آمالهم وأحلامهم ، فيتمضى في مطالعتها ، مشتاقًا إلى المزيد دائمًا .

وَارْسُدَ عِبَدَالِلُوطُفَالَ

اهداءات ۲۰۰۲

أ/ رشاد كامل الكيلاني القامرة

رقم التسجيل



### أحاديث و آزاد ،

في عَصْرِ يَوْم مِنْ الْمَدْيِقَاتِ ، الْجُنَّمُتُ الْمَدْيِقَاتِ ، الْجُنَّمُتُ الْمَدْيِقَةُ : و شَهْرَزَادُ ، الْمَاتَ بَيْنَهُنْ الْمَدْيِقَةُ : و شَهْرَزادُ ، وهِ مَهْرَزادُ ، وهِ مَنْ أَلَا مِنْ الْمُدْيِزاتِ الْمَدْيِقَاتِ الْمُدْيِزاتِ الْمَدْيِزاتِ الْمُدْيِزاتِ الْمُدْيِزاتِ مُنْ الْمُعْمِلُ الْمُدْيِزاتُ مَلْبَتْ مِنْ وَتَحْدَيْفِاتُ الْمُدْيِزاتُ مَلْبَتْ مِنْ الْمُدِيقِيْقِ وَمُخْدَلِفِاتُ ، فَمُعْرِزادُ ، أَنْ تَحْدَكِي الْمَدْيِقِيْقِ وَمُخْدَرُوادَ ، أَنْ تَحْدَكِي الْمُدْيِقِيْقِ وَمُخْدِرُوادَ ، أَنْ تَحْدَكِي الْمُدْيِقِيْقِ وَمُخْدِرُوادَ ، أَنْ تَحْدَكِي الْمُدْيِقِيْقِ وَمُخْدِرُوادَ ، أَنْ تَحْدَكِي الْمَدْ مِنْ الْمِعْكَايَاتِ ، الْمُدْيِقِيْقِ وَمِنْ الْمِعْكَايَاتِ ، الْمُدْيِقِيْقِ وَمِنْ الْمِعْكَايَاتِ ، الْمُدْيِقِيْقِ وَمِنْ الْمُعْكَايَاتِ ، الْمُعْكَايَاتِ ، الْمُعْكَايَاتِ ، وَكَايَاتُ ، مِنْ الْمِعْكَايَاتِ ، الْمُعْلَيْقِ مِنْ الْمِعْكَايَاتِ ، الْمُعْلَيْقِ مِنْ الْمُعْكَايَاتِ ، الْمُعْلِيَةُ مِنْ الْمِعْكَايَاتِ ، الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمِعْكَايَاتِ ، الْمُعْلَيْقُ مِنْ الْمُعْكَاياتِ ، الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْكِاياتِ ، الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْكَاياتِ ، الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْكِاياتِ ، الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْكَاياتِ ، الْمُعْلِيْقُ مِنْ الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْكَاياتِ ، الْمُعْلِيْقُ مِنْ الْمُعْكَاياتِ ، الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْلِيَةِ مِنْ الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْلِيْتِ ، مِنْ الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْلِيْقُ مِنْ الْمُعْلِيْقِ مِنْ الْمُعْلِيْقِ مُنْ الْمُعْلِيْكِيْلِيْقِ مُنْ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْقُ مِنْ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُونِ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُعْلِيْلُونُ الْمُ

استجابت و مَهْرَزادُ ، بِنَتْ الْوزِيرِ ، آزادَ ه لِيا تَطْلُبُهُ السّدِيقاتُ . وَبَدَأْتُ تَقُولُ ، و سَأَخْرِي لَكُنَّ يا صَدِيقاتِ حِكايَة ظريفة ، حَكاما لِي أَيْ ذات لَيْلَة . وَسَأَخْرِي لَكُنَّ يا صَدِيقاتِ حِكايَة ظريفة ، حَكاما لِي أَيْ ذات لَيْلَة . لَقَدْ تَتَوْدَ أَيِي أَنْ يَجْلِينَ تَعِي ، فِي بَهْضِ اللّبالِي ، لِأَمُوانَسَةِ وَالْمُساسَرةِ . تَمُودُتُ مِنْ أَيِي فِي يُلْكَ الْجَلْساتِ ، أَنْ أَسْتُمْتِيعَ يَأْحادِيثِهِ الْمُؤْنِساتِ . خَلَيْلَةُ مُنافِيةِ وَلَمُساسِ . حَكَيْلِ مِنْ الْحَيْلِ وَلَمُسالِدٍ . فِي عُمْرِهِ الطّويلِ . فَعَمْرِهِ الطّويلِ . فِي عُمْرِهِ الطّويلِ . أَيْ لَهُ خَبْرَةٌ وَتَجْرِبَةٌ ، الْحَنْسَبَها بِذَكَاثِهِ وَتَسَامِهِ ، فِي عُمْرِهِ الطّويلِ . أَيْ الْجَنْسَةِ اللّهِ الْمُؤْنِي وَتَسَامِهِ ، فِي عُمْرِهِ الطّويلِ . الْمُعْمَدِينَةُ اللّهِ الْمِنْكِينَ ، قِصَةُ مُسَلّيَةً مُهْدِةٌ فِي آنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

#### فِي مَزْرُعَةِ ﴿ عَمَّارِ ا

عان في قديم الزمان ، وسالي المعشر قالأوان ، وسالي المعشر قالأوان ، وبحل مين كيار الأغيسان ، وبحل مين ذوي الجاه والشلطان ، أسحاب التشروف والإعضمان ، أسحاب التشروف والإعضمان ، المثنة ، عمران ، عمران ، متمار بن عمران ، متمار بن عمران ، متمار بن عمران ، متمار بن عمران ، متمار المناه والثانوان ، والمدوان ، متمار المناه أو حيوان ؛ كان يقيم في بلدي الأصيار ، وبن بلاد الريف المتبيلة ، الأصيار ،





# اَلْحِمَارُ الْمَحْظُوظُ

كَانَ الْهُوْرِ وَأَحَدِ الْحَمِيرِ .

ابْنِنَ النَّوْرُ وَأَحَدِ الْحَمِيرِ الْأَرْضِ .

النَّوْرُ مُلْقَى على ظَهْرِ الْأَرْضِ .

النَّوْلُ الْحِمارِ وَهُو اَبْتَمْرُغُ .

و أَنْتَ سَمِيدُ فِي حَبالِكَ .

النَّقَدُمُونَ الكَ الشَّمِيرَ النَّظِيفَ ،

وَالْفُولَ الْمُنَقِّى ، وَالنَّبُنَ الْمُقْرِ اللَّهِ .

يَعْرِصُونَ على حُسْنِ هِنْدَامِكَ .

يَرْدُعَةُ مُزْخُورَةَةً على ظَهْرِكَ .

يَرْدُعَةُ مُزْخُورَةً فَى عَلَيْهِ فِي ظَهْرِكَ .

يَرْدُعَةُ مُزْخُورَةً فَى عَلَيْهِ فَى فَدَمِكَ .

آبِسَ لَكَ فِي هَذِهِ الْمَزْرَعَةِ أَمِيةً مُهِمَّةٍ ، وَلا عَلَيْكَ أَى عَبّلِ . فِي أَكُورِيَةٍ ، كَأَنْكَ فِي إِجَازَةٍ . فِي أَكُورِيَةٍ ، كَأَنْكَ فِي إِجَازَةٍ . وَأَنْكَ بِي إِجَازَةٍ . إِنّامُ كُما تَشَاد ، وَتَصْعُو مِنْ نَوْمِكَ كَمَا تَشَاد . إِنّامُ كَمَا تَشَاد ، وَتَصْعُو مِنْ نَوْمِكَ كَمَا تَشَاد . لا مُيزُوجُكَ مِنَ الْخُرَاسِ أَحَد ، وَلَا تَخَافُ أَن يَضِرِبَكَ أَحَد . لا مُيزُوجُكَ مِنَ الْخُرَاسِ أَحَد ، وَلَا تَخَافُ أَن يَضِرِبَكَ أَحَد . فِي بَنْضِ الْأَيَّامِ ، بَأْتُونَ إِلِيُطَفُّوكَ ، وَلِيْضَمُوا عَلَى ظَهْرِكَ الْبَوْذَعَة . فِي بَنْضِ الْأَيَّامِ ، بَأْتُونَ إِلِيُطَفُّوكَ ، وَلِيْضَمُوا عَلَى ظَهْرِكَ الْبَوْذَعَة . يَقُومُ وَلَا اللهُ وَلَيْنَا أَمُونَ اللهُ وَلَيْ مَنْ الْمُؤْمِنَ وَكُوبَةً لَهُ . يَقُومُ وَلَا مَنْهُ فِي طُرُونَ الْمُؤْمِنِ ، ثُمَّ تَمُودُ مِنَ الْفُرْهَةِ إِلا تَسْبِ . وَتَشَكُونَ وَكُوبَةً لَهُ . وَتَشْرُونُ مِنَ الْفُرْهَةِ إِلا تَسْبِ . وَتَشَكُونُ وَنَ الْفُرْهَةِ إِلا تَسْبِ . وَتَشْرَدُهُ مِنَ الْفُرْهَةِ إِلا تَسْبِ . وَلَيْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ إِلَا كُتُونَ الْمُؤْمِلُ ، ثُمُ تَمُودُ مِنَ الْفُرْهَةِ إِلا تَسْبِ . . وَالْمُؤْمِلُ وَلَا مُؤْمُونَ مِنَ الْفُرُهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمِكُونُ مِنَ الْفُرُومَةِ إِلَا كُتُسِ . . وَتَشْعُولُ مِنْ الْفُرُهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

ع الشه

سَكُنَ الشَّوْرُ بِضَعَ لَحَظَاتِ ، المُعْلَجَعَ عَلَى جُنْبِهِ ، ثُمْ قالَ : وأَمَّا عَلَى السَّكُسِ مِنْكَ . . وأَمَّا عَلَى السَّكُسِ مِنْكَ . . لَحِمَادُ . لَحَمَّادُ . لَحَمَّادُ . لَحْمَادُ . وأَمَّى الْمَحْدُ وَمُعَادُ . وأَمْرَ مَعْدُ وَالْحَمْ الْمَوْرَعَةِ وَالْمَحْدُ الْمِحْدُ وَمُ الْمَوْرَعَةِ وَالْمَا عَيْنِي حارِسُ الْمَوْرَعَةِ ، وأَمْرَ مَعْدُ الْمِحْدُ الْمِحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُاتُ ، وأَوْ يَجْمَلُنِي أَدِيرُ عَجَلَةَ السَّاقِيَةِ ، أَوْ يَحْوَلُنِي أَدِيرُ عَجَلَةً السَّاقِيَةِ ، أَوْ يَحْوَلُنِي الْمُحْدُونِ الْمَحْدُاتُ ، وأَوْ يَحْوَلُنِي الْمُحْدُونِ الْمَحْدُونِ الْمَحْدُونِ الْمَحْدُونِ الْمَحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمَحْدُونِ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُ الْمُحْدُونِ الْمُحْدُ



أَخْرُجُ مِنَ الزَّرِيبَةِ مَعَ الشَّنْسِ ، وَآنِقَ مَمَا ، مِنْ مَشْرِتِهَا إِلَى مَشْرِيهِا . أَغْلِمُ الْمَ مُنْرِيهِا . أَنْسِيها فِي لَفَ وَدَوَرانِ ، دُونَ أَقْطِلُجُ . أَغْلَبُ ساعاتِ النَّهِسارِ بِطُولِهِ ، أَنْسِيها فِي لَفَ وَدَوَرانِ ، دُونَ أَقْطِلُجُ . يَوْمِي حَكُلُهُ مَنْنُ شَاقُ مُتَوامِلٌ فِي الطَّاعُونِ ، أَعَانِي مِنْهُ أَشَدُ الْإِرْمَاقِ . وَأَنَا مَهْمُودُ مَكْمُنُودُ . وَأَنَا مَهْمُودُ مَكْمُنُودُ . وَأَنَا مَهْمُودُ مَكْمُنُودُ . أَنْ أَرْجِعُ لِلَّ الزَّرِيبَةِ ، آخِرَ النَّهارِ ، وَأَنَا مَهْمُودُ مَكْمُنُودُ . أَنَّا طَمَامِي أَلِيوْهِ ، فَلَا مِنَايَةً بِتَنْظِيفِهِ ، أَرْ غَرْبَلَتِهِ ، أَوْ تَنْتَبَةِ . أَنْ تَنْقِيتِهِ . لا تَظْفُوطُ اللَّهِ فِي حِبَائِكَ النَّاعِيةِ النَّرَقَيْقِ . يَا ماحِي . حِمَازًا مِفْكَ السَّبِيدِ ، فِي حِبائِكَ النَّاعِيْقِ النَّوفُولُ النَّعْظُوطُ ! ..



### حِيلةُ الْعِمارِ

الحمادُ لَمْ يَغْتَنِعُ بِأَنْ يَظَلُّ النَّوْدُ فِي حَالَتِهِ الْبَائِينَةِ الْنَهِينَةِ الِّي يَعْياها . فَكُرَ ، ثُمَّ قال لِصاحبِهِ : ﴿ عِنْدِي لَكَ رَأَىٰ فِي مُعَالَجَة مُشْكِلَتِكَ الْنَوْمِينَةِ . فَشَكِلَتِكَ الْنَوْمِينَةِ ، فَأَنْتَ حُرُّ فِي تَبُولِهِ ، أَوْ رَفْفِيهِ . سَأَعْرِضُ رَأْبِي عَلَيْكَ ، يَا صاحبِي الْمَرْيزَ ، وَأَنْتَ حُرُّ فِي تَبُولِهِ ، أَوْ رَفْفِيهِ . النَّعُورُ قال : ﴿ لَا أَشُكُ فِي صِدْقِ مَوَدَّتِكَ ، وَخُلُوصِ بَيْتِكَ . ماذَا تَرَى ؛ ﴾ النَّعُورُ قال : ﴿ لَا أَشُكُ فِي صِدْقِ مَوَدِّيْكَ ، وَخُلُوصِ بَيْتِكَ . ماذَا تَرَى ؛ ﴾ الْعُوارُ قال : ﴿ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَنْعَ الْمَرَضَ ، وَتَتَظَاهِرَ لِلْحَارِسِ بِالطَّمْفِ . ﴾ الْعُوارُ قال : ﴿ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَنْعَ الْمَرَضَ ، وَتَتَظاهِرَ لِلْحَارِسِ بِالطَّمْفِ . ﴾ الْعَارِسَ لِا بُرِيدُكَ إِنْ تَتَعَنْعَ الْمَرَضَ ، وَتَتَظاهِرَ لِلْعَارِسِ بِالطَّمْفِ . ﴾ الْمَاقَ ، فِيكَ تُدْرَةٌ عَلَى الْمَلَ . الْمَاقَ ، فِيكَ تُدْرَةٌ عَلَى الْمَلَى . إذا لَمْ يَجِدْلُهُ كُمَا يُرِيدُ ، ثَرَ آكُ قَوْلُهَا مُنْ الْمُالَى ، وَمَافَى ، فِيكَ تُدْرَةٌ عَلَى الْمَلِ . إذا لَمْ يَجِدْلُهُ كُمَا يُرِيدُ ، ثَرَ آكَ قَالَكَ ، وَمَافَى ، فِيكَ تُعْدَنُ عَنْ بَدِيلِ .



الْقُورُ فَكُرُ مَلِيًا فِي الْأَمْرِ الْمُتَّفِعُ بِصُوابِ ذَلِكُ الرَّى الْمُمْفِ الْمُتَفِعُ الْمُتَفِعِ الْمُتَفِعِ الْمُتَفِعِ الْمُتَفِعِ الْمُتَفِعِ الْمُتَفِعِ الْمُتَبَاحِ الْمُتَاحِ الْمُتَفِعِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَعِدِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباحِ الْمُتَباعِ الْمُتَباحِ الْمُتَباعِ الْمُ



و عَمَالَا ، قال إلحارِسِ ٱلْمَرْزَعَةِ ، و أَثْرُكُ النَّوْرَ فِي الزَّرِيَةِ ، حَتَّى يَعِيسِحُ . » الْحَارِسُ قال ، ه نَحْنُ نَحْنَاجُونَ فِي هٰذَا الْيُومِ إِلَى تَدُّويِ الطَّاحُونِ . » و مَمَّالُ ، قال ، و أَخْرَجِ الْحِيَارَ مِنَ الزَّرِيَّةِ ، وَعَلَّقَهُ مَكَانَ النَّوْرِ . » حارِسُ الْعَرْزَعَةِ ذَهَب إِلَى الزَّرِيَّةِ ، وأَخْرَجَ مِنْهَا الْحِيَازَ ، كَمَا أَرَادَ ه عَمَّالُ » . حارِسُ الْعَرْزَعَةِ ذَهَب إِلَى الزَّرِيَّةِ ، وأَخْرَجَ مِنْهَا الْحِيَازَ ، كَمَا أَرَادَ ه عَمَّالُ » . الْحِيَارُ وَجَدَ تَفْسَهُ مَسُوقًا بِيدِ ٱلحَارِسِ إِلَى الطَّاحُونِ ، فَمَاثُقًا فِيهِ ، لِيُعَوْرُهُ . قَالَ لِيدِ الْحَارِسِ إِلَى الطَّاحُونِ ، فَمَاثُقًا فِيهِ ، لِيُعَوْرُهُ . قَالَ لِيدِ أَلْحَارِبُ مِنْ اللهِ فِي حَيَانِهِ ؛ قَالَ لِيدُورُ الطَّأْحُونَ ، ويَقْضِي أَشَامٌ يَوْمٍ مَنْ بِهِ فِي حَيَانِهِ ؛ قالَ إِنْ الْعَارُ فِي شَأْنِهِ ؟ أَنَا الْحَانِي غَلَى زُوحِي ! » ومالي أَنَا وَالْمُورِ ؟! لِهَاذَا أَتَدَخَلُ فِي شَأْنِهِ ؟ أَنَا الْحَانِي غَلَى زُوحِي ! » ه مالي أَنَا وَالْمُورِ ؟! لِهَاذًا أَتَدَخَلُ فِي شَأْنِهِ ؟ أَنَا الْحَانِي غَلَى زُوحِي ! »

#### حديث المساء

عادَ الحيارُ في المساءِ كان النّمبُ قد حَلَّ عَلَيْهِ . كان النّمبُ قد حَلَّ عَلَيْهِ . أَرْهَمَهُ مُلُولُ اللّمَ وَالدّورانِ . أَرْهَمَهُ مُلُولُ اللّمَ وَالدّورانِ . النّمريةِ النّمري بجانيب صليبهِ النّمري حالي : وَحَدَّهُ فِي أَحْسَبُ حالي : صحيح الجيمر ، مُرتاح البالي . صحيح الجيمر ، مُرتاح البالي . الجيمارُ جَمَلَ يَهُولُ فِي نَفْسِهِ : وَهَا يَعْدُلُ يَهُولُ فِي نَفْسِهِ : هُولًا فِي نَفْسِهِ : هُولًا فِي نَفْسِهِ : هُولُ فِي نَفْسِهِ : هُولُ فِي نَفْسِهِ : هُولُ فِي نَفْسِهِ : هُولًا فِي نَفْسِهِ : هُولًا فِي نَفْسِهِ : هُولُ فِي مَلْدُولُ فِي نَفْسِهِ : هُولُ فِي مَلْدُ فِي مَلْدُ فِي مَلْدُ فِي مَلْدُولُ الطَّالِي فِي مَلْدُ أَدُورُ الطَّالِيُونَ ؟ هُ هُلُ أَدُورُ الطَّالِيُونَ ؟ هُلِ أَدُورُ الطَّالِيُونَ ؟ هُلِ الشَّيمِرُ أَدُورُ الطَّالِيُونَ ؟ هُلِ المَّلْمُونُ ؟ هُلُ أَدُورُ الطَّالِيُونَ ؟ هُلُ أَدُورُ الطَّالْمُونَ ؟ هُلَا أَدُورُ الطَّالُونَ ؟ هُلِي أَدُورُ الطَّالُونَ ؟ هُلُولُ أَدُورُ الطَّالْمُونَ ؟ هُولُ أَدُورُ الطَّالْمُونَ ؟ هُلُولُ أَدُورُ الطَّالْمُونَ ؟ هُولُ أَدُورُ الطَّالِي فَيْهِ اللْهُ الْمُؤْمِنُ ؟ هُمْ السَلْمُ الْمُؤْمِنُ أَدُورُ الطَّالُونَ ؟ ؟ هُمْ المَالِمُونَ ؟ هُمْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ ؟ هُمْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ؟ هُمْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ؟ هُمْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْ

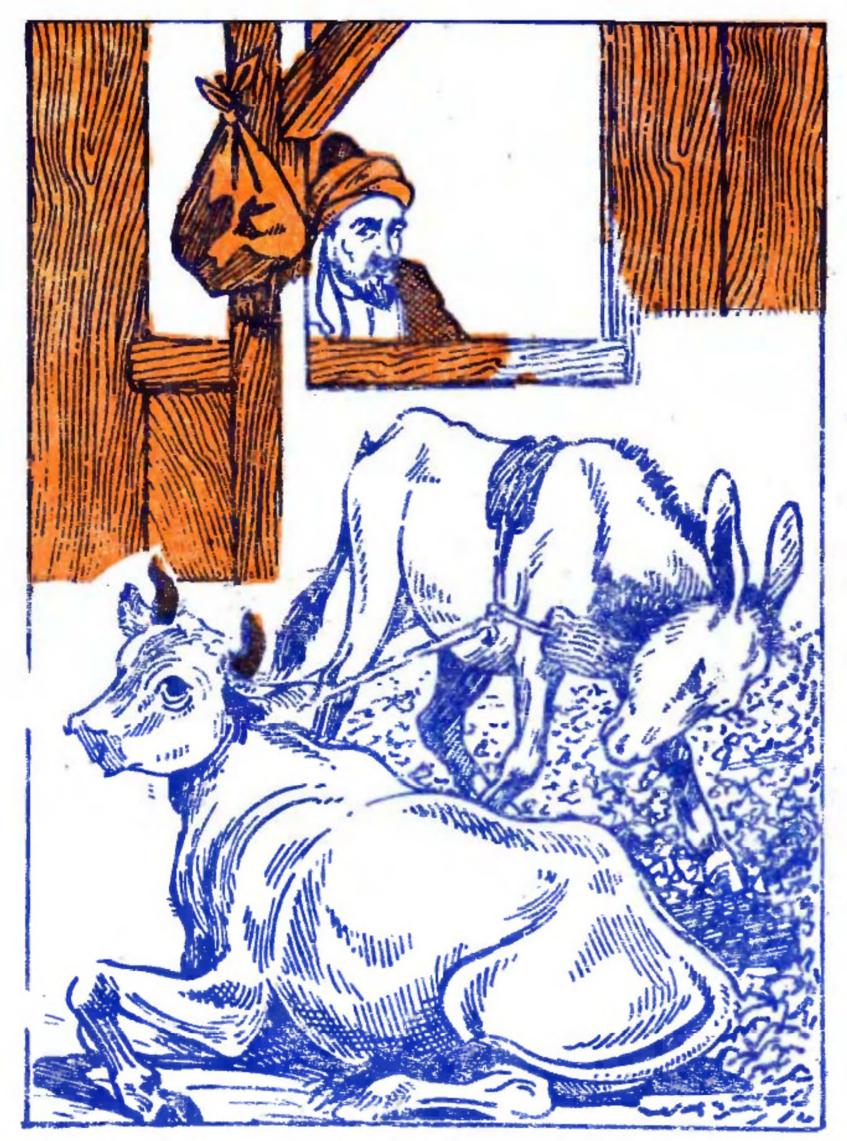

الحيارُ فَكُو فِي حِيلَةِ يَتَغَلَّصُ بِهَا مِنَ الْوَرْطَةِ أَنِي وَقَعَ فِيهَا الْيَوْمَ . الْمُتُورُ وَجَدَ صَاحِبَهُ الْعِيارَ سَاهِمًا ، مَهْمُومَ النَّفْسِ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِسَأَلُهُ : وَ مَالِي أُواكَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَيْرِ مَا تَمَوَّدُتُ مِنْكَ الْمُعْرِفِي : مَاذَا يَشْغَلُكَ ؟ ، وَمَالِي أُواكَ اللَّيْلَةُ عَلَى غَيْرِ مَا تَمَوَّدُتُ مِنْكَ الْمُعْرِفِي : مَاذَا يَشْغَلُكَ ؟ ، الْمُعِيارُ لَمْ بَشَأَ أَنْ يُغْيِرَ صَاحِبَهُ ، بِأَنَّهُ دَوْرَ الطَّاحُونَ ، طُولَ الْبَوْمِ . . فَاللَّ يَلْفُورِ : ﴿ الشَّيْمَ لِلْهُ لُوجِ مِنْعَ الْعَارِسِ ، صَبَاحَ غَدِ ، إِلَى الْمَذْرَعَةِ . فَاللَّ يَلْفُورِ : ﴿ الشَّيْمَ لِلْفُورِ جَمِّ مِنْعُ الْعَارِسِ ، صَبَاحَ غَدِ ، إِلَى الْمَذْرَعَةِ . فَلْكَ الْمُؤْمِ . عَلَيْكَ أَنْ تَنْفُقُ مَا أُسْيِرُ عَلَيْكَ بِهِ ! ﴾ عَلَيْكَ إِلَى الْمُؤْمِ . وَأَنْ تُمْبَلَ الْمُؤْمِ . وَأَنْ تُمْبَلَ الْمُؤْمِ . وَأَنْ تُمْبَلَ الْمُؤْمِ . وَأَنْ تُنْفَذَ مَا أُسْيِرُ عَلَيْكَ بِهِ ! ﴾ أَخْسَنُ لَكَ \_ يا صاحِبِي \_ أَنْ تَعْبَلَ الْمُعْمِى ، وَأَنْ تُنَفَّذَ مَا أُسْيِرُ عَلَيْكَ بِهِ ! ﴾

# لم المعاد

اَلْنُورُ قَالَ لِمِاحِيهِ الْحِمارِ ؛

ه ما ملذا الذي تُقُولُ ؛
لَقَدْ تُقَدْتُ نَمِيحَتَكَ لِي .
لِشْتَرَحْتُ مِنْ عَنا الْمَالِ .
كَيْفَ أَعُودُ إِلَيْهِ فِي غَدٍ ؛
سَأْظُلُ مُتَمارِمًا بِمِثْمَةً أَبَّامٍ .
الْمَارِسُ لَمْ يَشُكُ فِي أَمْرِي .
لِمَاذَا غَيَّرُتَ رَأْيَكَ فِي أَمْرِي .
لياذا غَيَّرُتَ رَأْيَكَ مَيِي !
لياذا غَيَّرُتَ رَأْيَكَ مَيِي !
مارِحْنِي بِحَقِيقَةٍ ما فِي تَفْسِكَ .
لا تُخْفِ عَنِي أَي أَي مَنْهُ ! ،





# آلمودة إلى الممل

إِنْ تَمْبُ النَّوْرُ مِمّا سَمِعَ الْمَارُ عَلَى الْعِمارِ يَمُولُ أَنْ الْمَرْ الْمَارُ الْمَرْ الْمَرْ الْمَارُ الْمَارُ الْمَارُ الْمَرْ الْمَرْ الْمَارُ الْمَارُ الْمَارُ الْمَارُ الْمَرْ الْمَارُ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارِ الْمَارُ الْمَارِ الْمَارُ الْمُارُ الْمَارِ الْمَارُ الْمَارُ الْمَارُ الْمُولُ الْمَارُ الْمَارُ الْمُارُ الْمُارِ الْمَارُ الْمَارُ الْمُارِ الْمُارِ الْمَارُ الْمَارُ الْمَارُ الْمُرْدُ الْمَارُ الْمُارِ الْمَارُ الْمُارِ الْمُارِ الْمُارِ الْمُرْدُ الْمُارِدُ الْمُارِدُ الْمُارِ الْمُارِدُ الْمُارِ الْمُارِدُ الْمُارِدُ الْمُارِدُ الْمُارِدُ الْمُارِ الْمُارِدُ الْمُالِمُ الْمُرْدُومُ الْمُالِمُ الْمُرْدُومُ الْمُالِمُ الْمُرْدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ

آلفُورُ قال لِصاحبِهِ العِمارِ ؛ و أَفِدْنِي يَرَأْبِكَ . بِماذَا تَنْصَعُ لِي أَنْ أَفْعَلَ ! الْمُعِمارُ قال لِصاحبِهِ آلفُورِ ؛ و عَلَيْكَ أَنْ تَمُودَ إِلَى سابِقِ عَهْدِكَ ، كَمَا كُنْتَ ، عَلَيْكَ أَنْ تَمُودَ إِلَى سابِقِ عَهْدِكَ ، كَمَا كُنْتَ ، عَلَيْكَ أَنْ تَمُومَ إِنَّ كَا كَانَتْ عَالَكَ مِنْ قَبْلُ . عَلَيْكَ أَنْ تَمُومَ مَنَهُ إِلَى عَمَلِكَ مِنْ قَبْلُ . حِينَا بَأْتِي الْعارِسُ إِلَيْكَ مَبَاحَ غَدِ ، عَلَيْكَ أَنْ تَمُومَ مَنَهُ إِلَى عَمَلِكَ فِي نَشَاطِ . ه حِينَا بَأْتِي الْعارِسُ إِلَيْكَ مَبَاحَ غَدِ ، عَلَيْكَ أَنْ تَمُومَ مَنَهُ إِلَى عَمَلِكَ فِي نَشَاطِ . ه إِذَا لَمْ أَمْتُنْ ذُلِكَ ، ساقِنِي ٱلعارِسُ إِلَى الْجَزَادِ ! وَإِذَا لَمْ أَمْتُنْ ذُلِكَ ، ساقِنِي ٱلعارِسُ إِلَى الْجَزَادِ ! وَإِذَا لَمْ أَمْتُنْ ذُلِكَ ، ساقِنِي ٱلعارِسُ إِلَى مِنْ الْخَمْرِ . الْعَمْرُ فَالَ لِصاحبِهِ الْعِمارِ : و إِذَا لَمْ أَمْتُنْ ذُلِكَ ، ساقِنِي ٱلعارِسُ إِلَى الْجَزَادِ ! وَهُ اللّهِ مَنْدِي ، وَبَجِبُ عَلَى أَنْ أَحْيَى عَبَاتِي مِنَ الْخَمْرِ . الْعَرْدُ وَالْمُورُ اللّهِ مِنْدِي ، وَبَجِبُ عَلَى أَنْ أَحْيَى عَبَانِي مِنَ الْخَمْرِ . وَلَا لَمْ مَنْدُ اللّهِ مِنْدِي ، وَبَجِبُ عَلَى أَنْ أَحْيَى عَبَاتِي مِنَ الْخَلَادِ ! وَ اللّهُ لَلْ عَنْكُ ، لَقُمْتُ مَنَهُ قُورًا لِلْعَلَى مَنَ الْغَلْمِ ! وَ اللّهُ لَا عَنْدِي ، وَيَجِبُ عَلَى أَنْ أَحْيَى عَبَالِي مِنْدِي ، وَيَجِبُ عَلَى أَنْ أَحْيَى عَبَانِي مِنْ الْفَلْمِ ! وَاللّهُ لَا عَلْمُ اللّهُ مِنْدِي ، وَيَجِبُ عَلَى أَنْ أَمْونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْهُ الْعَلْمُ اللّهُ الل

# السَّرُ الْمَكُنُّومُ

حَمْرُ الْعارِسُ فِي الصّباعِ وَجَدَ الْقُورُ عِلْمَهُمْ مُلَمَاهُ . لَمْ عِبْقُ مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيلَ . لَمْ عِبْقُ مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيلَ . الْقُورُ أَطْهَرُ الْعارِسِ نَسَامُلُهُ . فَامْ إِلَيْهِ على الْفُورُ حِبِنَ رَآهُ . فَامْ وَمَ مَنْهُ إِلَى الطّاحُونُ . فَمْ يَهِ فَا الطّاحُونُ . فَكُنْ فُورِيهِ . فَرْدُ يَهِ . فَدَرَ الطّاحُونُ عِبْلُ فُورِيهِ . فَدَرَةُ فِي الْعارِسُ مِنْ أَمْرِهِ . فَدَرَةً فِي العارِسُ مِنْ أَمْرِهِ . فَدَرَهُ فِي الْعَارِسُ مِنْ أَمْرِهِ . فَدَرَةً فِي العارِسُ مِنْ أَمْرِهِ . فَدَرَهُ فِي العَارِسُ مِنْ أَمْرِهِ . فَدَرَهُ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



قَرِحَ صَاحِبُ الْمَزْرَعَةِ وَ عَمَّالُ وَ ، يَعَجَاحِ حِيلَتِهِ أَنِي التَّخَذَهَا مَعَ ذَٰلِكَ الْعِمارِ ، الْمُمَّأَنَّ الْعِمارُ بِأَنَّ الْعُورِ الشَّمَعَ لِنَصِيحَتِهِ ، وَرَجَعَ لَيْ هِمَّةٍ لِ إِلَى سَابِقِ عَملِهِ . وَمَعَمَّالُ وَحَلَيْهِ الْمُعْورِ الْمُعْورِ الْعَمارُ والْعِمارِ والْعَمارِ والْعُمارِ والْعَمارِ والْعَمارِ والْعَمارِ والْعَمارِ والْعَمَّارِ والْمُعَلِّمِ وَالْمُمَا وَمَعْمَلِ وَالْمُمْرِورُ وَالْمَامُونَ الطَّامُونَ الطَّامُونَ والْعَمارِ والْمُمْرِقَةَ وَسِيلَةِ الشَّعْرِي الْمُعْرِقِيقِ مَا طَلَبَتُهُ مِنْ وَ وَهَدَمَا وَتَحْدَمُا وَتَحْرِيمُ وَاللَّهِ مِنْ وَعَمَّالِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُمْرِقِيمِ وَالْمُمْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُورِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُورِ الْمُعْرِقِيمِ وَالْمُورِ الْمُعْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُورِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَلَهُ وَمُعْمِلِهِ وَمُعْلَمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُعْرِقِيمِ وَالْمُولِ وَالْمُعْمِلِيمِ وَمَعْمَالِ وَمُعْرِقِهِ وَالْمُعْمِلُومِ وَالْمُعْرِعِيمُ وَمُعْمَالِ وَمُعْرِقِهِ وَمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَاللَّهِ وَمُعْمِلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِلِيمِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلِيمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلِيمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلِيمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمِ وَالْمُعْمِلِيمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

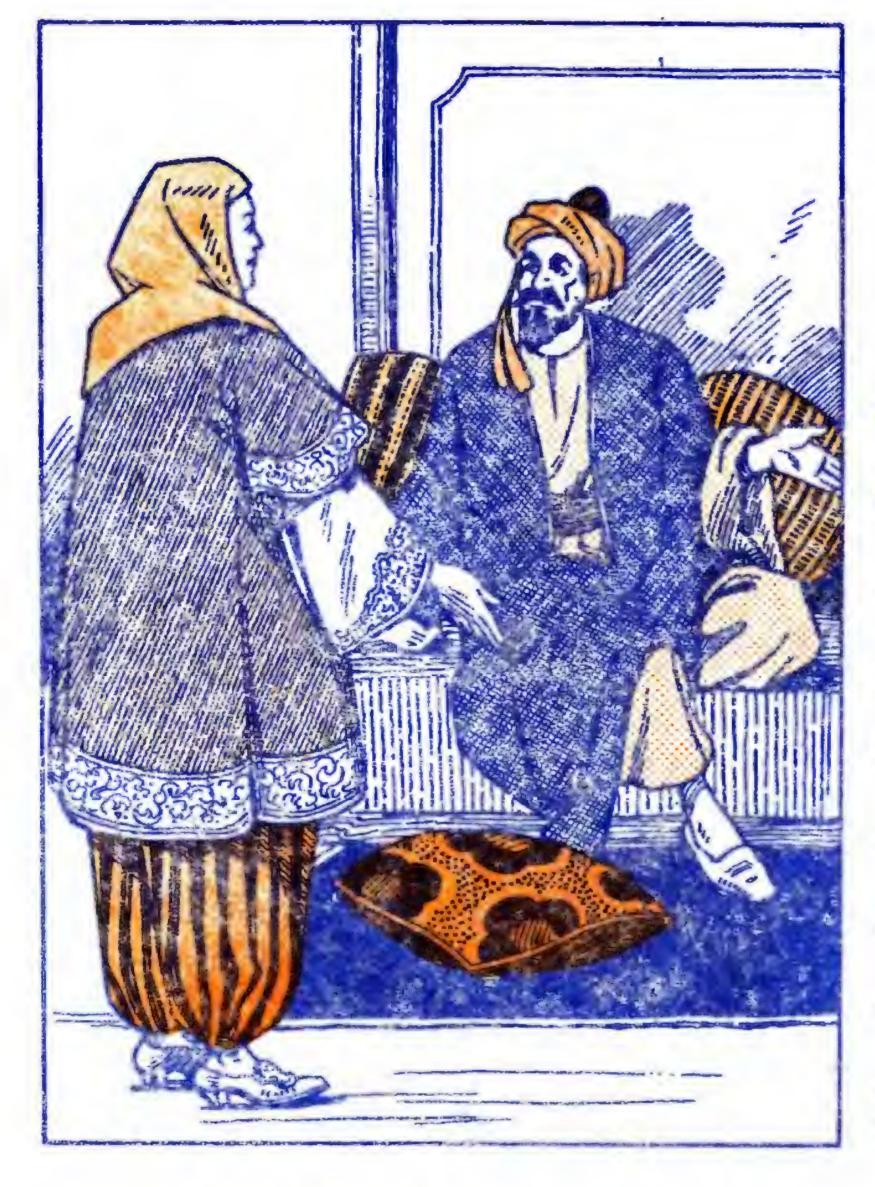

## مَزْرُعَةً الدُّواجِنِ

و أنواز ، عاتبة على زوجها ، الماذا هم يغني عنها السر المادا لا تشرف حقيقته ونه المادا لا تشرف حقيقته ونه المادا لا تشطّع إلى ممرقته ، لم يؤمن أن يطلعها عليه . لم يؤمن أن يطلعها عليه . لم تغرّج وأنواز ، في النهار النهار . أن شادر الثار .

أثوارًا ، قالَت لِنَفْسِها : « لياذا يَبْرُكُني زَفْجِي في حَيْرَةِ واشْتِفالِ بِلِي ؟ لياذا بَكُشُمُ عَنى حَقِيقَة مُذا الْأَمْرِ ١ أَلَسْتُ أَمَّا الْمَلَر لِحِفْظِ السَرّ ١ : »
 كانّ في حَدِيقَة يَشِت و عَشَارٍ ه مَرْرَعَة دَواجِنَ واسِمَة الْمُرْجاء .
 في مَرْرَعَة الدَّواجِنِ الواسِنة ، يَفترخ دِيك واحِدْ وَخَمْسُونَ دَحَاجَة .
 أثوارُ ه مِن النَخْتَعَةُ بِالْمِنائِة يَمْرُرَعَة الدَّواجِنِ ، وَالْإِشْرَافِ عَلَيْها .
 في صَباح مُمْذَا النَوْمِ ، لَمْ تَخْرُخ \* أثوالُ ه إِلَى مَرْرَعَة الدَواجِن ، كَمَاءَتِها .
 مَنْ الدَّيك مَع الدَجاج يَنْتَظِرُونَ أَنْ تَخْشُرُ \* أَنُوالُ » إِلَى مَرْرَعَة الدَواجِن ، كَمَاءَتِها .
 مَنْ الدَيك مَع الدَجاج يَنْتَظِرُونَ أَنْ تَخْشُرُ \* أَنُوالُ » ، وَلَكَرَبُمُ لَهُ يَرَوْمًا .



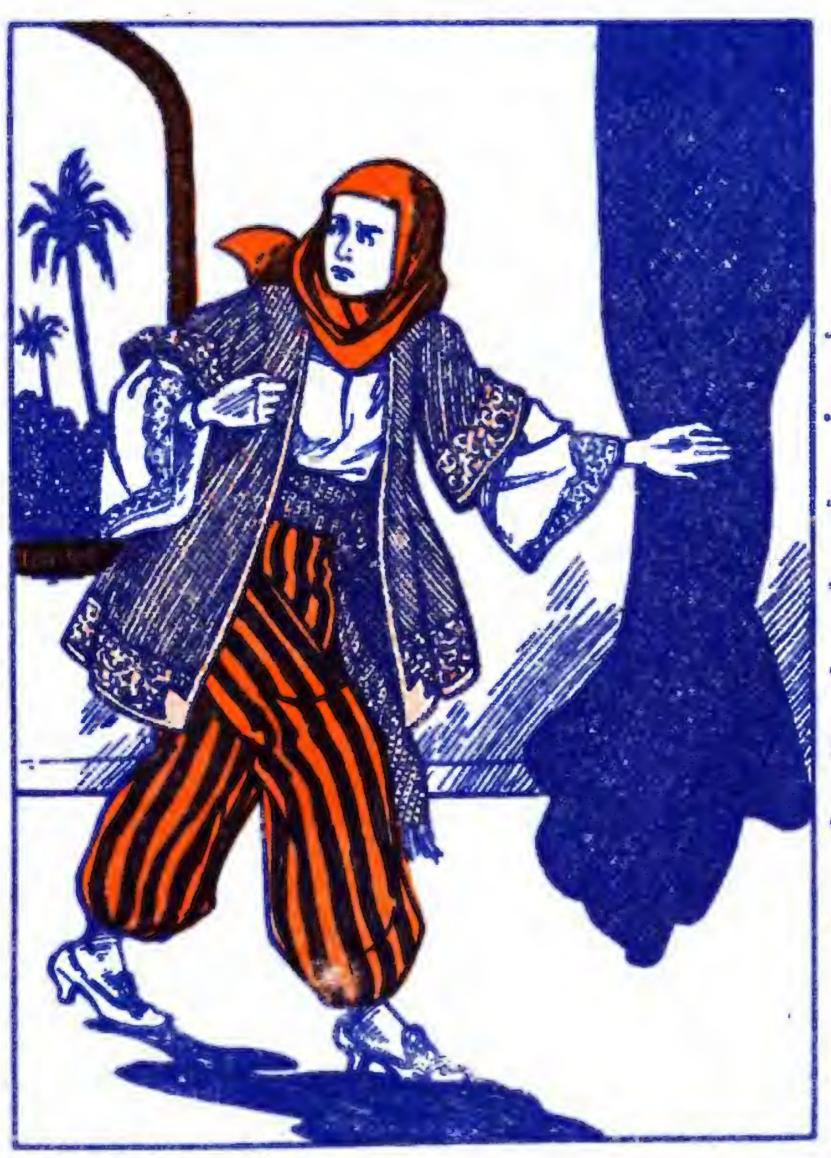

و غَمَارٌ و لَمْ يَشَأْ أَنْ يُرْسِلَ أَحَدًا غَيْرَهُ إِلَى مَرْزَعَةِ الدُواجِنِ ، لِيكُن بَرْعاها .

لَمَّا ذَهَبَ إِلَى الْمَرْزَعَةِ ، وَجَدّ دِيكَ السَّجاجِ ، يَنْقُرُ بَهْ عَنَ السَّجاجِ ؛

لاخْظَ و عَمَّارٌ ، أَنَّ الدَّبكَ يَنْقُرُ يَنْكَ ٱلشَّجاجِ ، مَرَّاتٍ ، بِلا سَبَبِ ؟

و عَمَّارٌ » سَمِع دِيكَ السَّجاجِ ، يَقُولُ لِلْكَلْبِ و سَبْعِ اللَّيْلِ ، بِجانِيه ؛

و إنْنَظُرْنَا و أَنُوارَ » طَوِيلًا ، فَلَمْ تَرْها . إذْهَبْ لِتَمْرِفَ ؛ لِياذَا لَمْ تَخْمُر ؛ ه و إنْنَظُرْنَا و أَنُوارَ » طَوِيلًا ، فَلَمْ تَرْها . إذْهَبْ لِتَمْرِفَ ؛ لِياذَا لَمْ تَخْمُر ؛ ه و إنْنَظُرْنَا و أَنْوارَ » وَرَجَعَ يَقُولُ ؛ و هِيَ فِي خُجْرَتِها ، لَمْ تَخْرُجُ مِنْها . ه ذَهَبَ و سَبْعُ اللّهِ ، وَرَجَعَ يَقُولُ ؛ و هِيَ فِي خُجْرَتِها ، لَمْ تَخْرُجُ مِنْها . ه دِيكَ الشَّجاجِ أَنْهُ واحِدةً أَنْهُ واحِدةً أَنْهُ واحِدةً أَنْهُ واحِدةً أَنْهُ واحِدةً ؟

### سَيْطَرَةُ الدّيك



الكُلْبُ و سَبْعُ النّيلِ و \_ بَبْدَ أَنْ سَبِعَ كَلامَ الدّبِكِ \_ قالَ لَهُ ، مُعارِبًا : ولِمَا أَنْتَ عَنِينَ مُكُذَا ؛ أَراكُ كُنْفُرُ الدّجاجاتِ دائِتَ ، يِغَيْرِ ذَنْبِ اللّهَ الذّ أَنْتَ عَنِينَ مُكُذَا ؛ أَراكُ كُنْفُرُ الدّجاجاتِ دائِتَ ، يغير ذَنْبِ اللّه الذا لا فَكُونُ لَطِيفًا فِي مُعامَلَيْكَ ، مِضْلَ صاحبِ الْمَزْرَعَةِ وَزُوجَتِهِ ؛ المَاظَلَمُ اكريتَ ، لا يَعْتَدِيانِ عَلَى أَحَدِ مِنْ إنسانِ أَوْ حَبُوانِ ، فِي أَيْ مَكانِ ، أَعْلاَتُهَا كريتَ ، لا يَعْتَدِيانِ عَلَى أَحَدِ مِنْ إنسانِ أَوْ حَبُوانِ ، فِي أَيْ مَكانِ ، الدّيكُ الثّنَيْقِيلُ قال : و صاحبُ الْمَزْرَعَةِ لا يُعْجِبِنِي فِي تَعْمَرُونَهِ اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا وَاللّهُ وَاللّه

# المُعاملة بالخسنى

الدِّيكُ أَمَامَ وَ سَبْعِ اللَّيْلِ ، مَمْ مَمْ اللَّيْلِ ، مَمْ مَمْ الدِّيكِ مَمَهُ . مَمْ الدِّيكِ مَمَهُ الدِّيكِ مِنَ الدِّيكِ مَنَ الدِّيكِ مَنَ الدِّيكِ مَنَ الدِّيكِ مِنْ الدِّيكِ اللَّهِ مَنَا الآلَ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا الْآلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الل



ه سَبْعُ اللَّيْلِ ، قالَ الديكِ النّجاجِ ، يَالُومُهُ عَلَى هَذَا التّصَرَّفِ السَّتِي مِنْهُ ،
 ه لِماذَا رَحْنَى لِنَفْسِكَ أَنْ تُعامِلَ دَجاجاتِكَ إِلْمَوْرِزَةَ ، هذهِ النّسامَلَة التّمدِيطَة ؛
 حاول أَنْ تَتُولُكَ ذَلِكَ السُّلُولَة ، وَأَنْ تُعامِلَ النّجاجاتِ بِالحُسْنَى ، وَلا تَعْنَف بِها . »
 ديكُ السَّجاجِ رَدَّ عَلَى ه سَبْع اللَّيْلِ ، بِعَنُوتِ عالى ، يَقُولُ لَهُ :
 ه أَنَا لا أَتَسامَعُ فِي مُعامَلاتِي . إذا غَمنيت مِنى دَجاجَةٌ ، عاقبَتُها في العالى . »
 ه سَبْعُ اللَّيْلِ ، قالَ لَهُ : و عالِيجُ أَمُورَكَ دَائِمًا مَمْ مَنْ تُعالِيبُ بِغَيْرِ الْقَسُوقِ .
 ه سَبْعُ اللَّيْلِ ، قالَ لَهُ : و عالِيجُ أَمُورَكَ دَائِمًا مَمْ مَنْ تُعالِيبُ بِغَيْرِ الْقَسُوقِ .
 اللَّافَطَلُ أَنْ تَكُونَ فِي حَيَائِكَ لَطِيقًا مَحْبُوبًا ، لا أَنْ تَكُونَ جَبَالًا مَرْهُوبًا . »

## الاحتفاظ بالسر

هذا هُوَ ٱلْحَدِيثُ الَّذِي دَاوَ، سَمِنهُ فِي ٱلْمَرْدَعَةِ الْعَمَارُهِ. سَمِنهُ فِي ٱلْمَرْدَعَةِ الْعَمَارُهِ. فَكُلُرُ لَحُظَةً فِي ذَلِكَ الْحِوادِ. وَجَمَعَ بِسُرْعَةِ إِلَى الدَّارِ. كَانَ ٱلْوَقْتُ مُنْتَصَعْتَ النَّهَادِ اللَّهَادِ الْمُعَلِّمِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنُوارَ اللَّهِ الْحُجْرَةِ وَأَنُوارَ اللَّهِ الْحُجْرَةِ وَأَنُوارَ اللَّهِ الْحُجْرَةِ وَأَنُوارَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُوالِي اللللْمُولِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللللْمُولِ الللللْمُو



أنوار ، رَقَتَتْ بَصَرَهَا تَتَطَلَّمُ إِلَى زَوْجِها ه عَمَارٍ ، وَقَالَتْ لَهُ بَاسِنَةً :
 و عَمَّا ، أريد أَنْ أَطَلِيمَ مِنْكَ عَلَى ذَلِكَ السُّرِّ ؛ وَلَـكِنْ لِماذَا أَنْتَ عَابِسْ ؟ ،
 و عَمَّارٌ ، قَطْبَ جَبِينَهُ ، ثُمَّ مَأْمَا رَأْسَ ، وَقَالَ لِزَوْجَتِهِ « أَنُوادَ » :
 أبُوحُ لَكِ بِالسُّرِ ، إِذَا أَصْرَرُتِ عَى طَلَيْهِ ، ثُمَّ لا أَدْرِى مَا يَحْدُثُ لِى !
 أبُوعُ لَكِ بِالسَّرِ ، إِذَا أَصْرَرُتِ عَى طَلَيْهِ ، ثُمَّ لا أَدْرِى مَا يَحْدُثُ لِى !
 أبُوعُ مَنْ سَاهِرِ قادِرٍ ! فَإِنْ بُخْتُ بِهِ ، لَا آمَنْ أَنْ بَنَالَتِي مَـكُرُوهُ . .
 أبُولُ ، أَنْوَعَجَتْ ، وأَسْرَمَتْ تُعْمِيكُ بِكَيْفِ زَوْجِها بِقُومٌ ، وَتَشُولُ لَهُ ؛
 و أَنُولُ ، أَنْوَعَجَتْ ، وأَسْرَمَتْ تُعْمِيكُ بِكَيْفِ زَوْجِها بِقُومٌ ، وَتَشُولُ لَهُ ؛
 و لا تَبْعَ بِسِرُكَ . أَكْتُنْهُ عَنَى اللهِ عَلَى مِنْ كُلُّ فَنَى عَدْدِى ! . . .



# لَنَهُ الْحَيُوانِ

وأنوارُ ورمنيت عن وعمّارِ والمدرد عدرت عن أن تغرف الأشرار وعمّارُ وعمّارُ والأشرار وعمّارُ والله والمؤرد والمؤرد والمؤرد والمؤرد والمحرّ والمحتيقة وسرر والمخالف كيس ممناك سعر والمناف المن المن المناف والمناف المؤرد والمناف والمناف المؤرد والمناف والمناف المؤرد والمنافرة والمنافرة

و أنوارُ ، تَعَجِّبَتْ مِنْ كلامِ زَوْجِها و عَمَّارِ ، حِينَ سَيِمَتُهُ ، وَقَالَتْ لَهُ : وَ أَكَادُ لا أَسْدُقُ مَا أَسْمُهُ الْآنَ ! أَخْبِرْنِي بِنا عِنْدَلَقَ يَا زَوْجِي ٱلْمَرْيِرْ . ، و مَمَّالُ ، أَنْبَسَمَ لِزَوْجَيَهِ الْبَسَامَةَ رَقِيقَةً ، وَرَبُّتَ كَيْفَها ، وَقَالَ لَها : و مَمَّالُ ، أَنْبَسَمَ لِزَوْجَيَهِ الْبَسَامَةَ رَقِيقَةً ، وَرَبُّت كَيْفَها ، وَقَالَ لَها : و مَمَّالُ ، وَاللهِ يَعْفَى عَلَيْهِ . و أَلْذِي يَسْتُمُ مِلْ يَعْفَى عَلَيْهِ . و أَلْذِي يَسْتُمُ الْكَثِيرِ مِمَّا يَغْفَى عَلَيْهِ . هِ أَلْهُ مِنْ يُرافِعُ الْحَيُوانَاتِ وَالطَّيُورَ فِي أَصُواتِها ، وَحَرَكا ثِها ، وَتَعَمَّزُ فَاتِها ؛ يَغْهَمُ لُغَاتِها . هُ مَنْ يُرافِعُ الْحَيُوانَاتِ وَالطَّيْورَ فِي أَصُواتِها ، وَحَرَكا ثِها ، وَتَعَمَّزُ فَاتِها ؛ يَغْهَمُ لُغَاتِها . ه مَنْ يُرافِعُ الْحَيُوانَاتِ وَالطَّيْورَ فِي أَصُواتِها ، وَحَرَكا ثِها ، وَتَعَمَّزُ فَاتِها ؛ يَغْهَمُ لُغَاتِها . و مَنْ يُرافِعُ الْحَيْوانِ ، وَقَالَتْ لَهُ تَوْجَهَا وَعَمَالًا و عَمَالُ ، و وَقَالَتْ لَهُ تَوْمِعَ عَلَى الْمَوْدِيقِ الْمُعْرِقِ فَي الْمَوْدِيقِ الْمُ وَقَالَتْ لَهُ تَوْمُ اللّهِ وَوَهُ مَنْ اللّهُ الْمُ اللّهِ الْعَيْوانِ ، كَمَا قَبِيثُ لُلْمَ الْإِنْسَانِ . . و سَأَحاوِلُ أَنْ أَنْ أَكُونَ مِثْلُكَ ، أَفْهُمُ لُفَةَ الْحَيْوانِ ، كَمَا قَبِهُ لُونَانِ . كَمَا قَبِيثُ لُهُ الْمُعَمِّ لَوْمُ الْمَافِقُ الْمُعْرِقِ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَافِقُ الْمُعْمِلُولُ أَنْ أَنْ أَكُونَ مِثْلُكَ ، أَفْهُمُ لُفَةَ الْحَيْوانِ ، كَمَا قَبِهُ الْمَافِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقِ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ ا

#### ( يُجاب - مِمَّا في هـ نِهِ الحككاية - عن الأسـ تلة الآتية ) :

- ١ \_ لماذا كانت تستفيد « شَهْرَزاد » من حكايات أبيها : « آزاد » ؟
  - ٢ \_ ماذا سمع « عمَّارٌ » حين اقترب من الزريبة ؟ وماذا عرف ؟
    - ٣ \_ لماذا كان الثُّورُ يحسدُ الحمارَ على حياته في المَزْرعة ؟
      - ٤ \_ بماذا وصف الشور حياته ، وعمله ، وطعامه ؟
- ٥ \_ ماذا دار بين الشور والحمار من حوار ؟ ويماذا نصب له الحمار ؟
- ٣ ـ ماذا طلب « عمَّارٌ » من حارس المزرعة ؛ وماذا قال الحمارُ لنفسه ؟
  - ٧ \_ بماذا نصب الحمارُ للثور ؟
  - ٨ ـ ما هي الحيلة التي لجأ إليها الحمارُ للشَّلاص مِمًّا فيه ؟
    - ٩ ـ لماذا عزم الشور على تنفيذ نصيحة المحمار؟
- ١ ماذا أظهرت « أنوارُ » لزوجها « عمّار » حين أخبرها بنجاحِ حيلتِه ؟
   وماذا طلبت منه ؟
- ١١ \_ماذا فعلت « أنوارُ » لمَّا أخفَى عنها زيَّهُها سرَّ معرفته لحيلة الثُّورِ ؟
  - ١٢ ـ ماذا طلب « ديكُ الدَّجاج » من الكلب « سَبْعِ الليلِ » ؟ وماذا صنع « ديكُ الدَّجاج » مع الدَّجاجات ؟
- ١٣ \_ ماذا دارَ بين الدِّيك والكلب من حديث حولَ العُنْف واللُّطف في المعاملة ؟
  - ١٤ \_ لماذا نقرَ الدِّيكُ الدُّجاجَة ؟ وماذا قالَ له الكلبُ ؟ وبماذا نصَح له ؟
    - ١٥ ـ لماذا كتم «عمار» السر عن زوجَته «أثمار» ؟ ولماذا طلبت منه ألا يَبُوحَ به ؟
  - ١٦ ـ ما هي حقيقة السّر الذي كتمه «عَمّار» ؟ وماذا قالت له «أنوار» ؟

( رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٧ / ١٩٨٧ )

